وكيت والمالفا فارتفعت مزالورف خسيرالف دم ومكذابِتُوةٍ عَظِيمةِ كَالَاعِالَ لللهِ يَخُومَ يُكُنَّرُ ؟ الفص ل السّايغ والتلبُّوت فلاتسرَّمَتْ والمَدِهِ الأَمُورِ، نَوَى بُولسَ فَحَيره الْ مَنْ الجول الم الله والماسية وينطلو المسالمتات وتالافلادامك أيافناك فينعضا الدوني فرتبه انسانير مزاه ليك النيزكا يوانخد مؤرثه المطأدونيا ومُما طِهونا وسر استطوس عامًا مُوَ ماَ عام في سيامانا الأ واندكان ودلك الزمان سكف كيرعلط موالقه المستحالهم وكالضاك كمرك ابغ فيقدا تند دبيطروس فالمعل اصنام فضه لاوطا مست كان رج اقل اعتم ويجاعظما وازم ذااحضر ألمصنته ككلا الذريعلون عمم وقالهم بالصاارتجال الم تعكون إن جارتنا كلما اعام من صفا العل

وتنابشوع المسبح على الدبركان بعرار وأي فيته اذكانوا يتؤلون فنشيخ لفوكرنا بتم دبنا يشوع المسير هُ الذي الذي المنظم الله المنظم المنظ لط مودى عظِيمُ الكَمنة اسمهُ اسْكَا وَاالَّذِينَ الوا ينعاون كذا فاجًاب دَلك الشّيطان الخِنيْف وَفاللم المابيئوع فاذبه عادف واتتابوكس فانابه عالمرتماتا انتُرَفَرُ أَنتُم وَوَتَبَ عَلِيهم دلك الرجل الديكان الرؤح الحِبِيْثُ مُنْوَى عليهم واقامَهُمْ فَعَرَبُوا مزدلك البيَّتِ مَعْلُوْ مِن مَنْ مُدُوخِين ومان خلك لجيم البؤد والامين التاكين الفئوس فوقع الرعب عليهم المعين وكاب هُ إِسَّم رَبَّالِيتُوع المَّتبِيعِ بَنِي وَلِيرْمُ الدِّينِ الْمِنُواكِالُوا ماتون يحدثون بذنوبهم وكانوا يعترفون بما كانوا يعلون وبيخ كيزجمعوا مصاجعهم وكاواجا واجروكما قدام كالج